



# قصصٌ في التَّوكُٰلِ أخْلاقُ أهْل الْجَنَّةِ

ذَاتَ يَـوم، قَـالَ رَسُـولُ اللّهِ ﷺ لِصَـحَابِتِهِ: «عُرِضَتُ علَيّ الأُمْمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النّبِيُّ ومَعَهُ الرَّجُلُ، والنّبِيُّ ومَعَهُ الرَّجُلان، والنّبِيُّ ومَعَهُ الرَّجُلان، والنّبِيُّ لِيسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ورَأيتُ سَوَاداً كَثِيراً (عَدداً كَبِيراً) سَـدً الأَفْقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أَمَّتِي، سَوَاداً كَثِيراً (عَدداً كَبِيراً) سَـدً الأَفْقَ، فَرَجُوثُ أَنْ تَكُونَ أَمَّتِي، فَقِيلَ فَي انْظُرُ هَكَذا وَهَكَذا فِي انْظُرْ. فَرَابِتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدً الأَفْق. الأَفْقَ، فَرَابِتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدً الأَفْق. الأَفْق. فَقِيلَ لِي: انْظُر هَكَذا وهَكَذا ، فَرَابِتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدً الأَفْق. فَقِيلَ لِي: هَوْلاء أَمَّنَك، ومَعَهُمْ سَبْعُونَ الْفا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حَسَابِ ولا عَذَابِ».

ودَخَلَ ﷺ بَيْتَهُ دُونَ أَن يُبِيِّنَ لَهُمْ مَنْ هَـؤلاءٍ، فَقَـالَ الصَّحَابَةُ: نَحِنُ الذِينَ آمنًا بِاللَّهِ، واتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَو أُولادُنَـا الـذِينَ وُلِدُوا فِي الإسلام.

فَلَمَّا عَلِمَ ﷺ بِمَا قَالُوا خَرَجَ، وقَالَ لَهُمْ: «هُمُ الـذِّينَ لا يَرْقُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ (أَيْ: بِرُقْيَةِ الجَاهِلِيَّةِ)، ولا يَتَطَيَّـرُوْنَ (لا يَتَشَـاءَمُوْنَ)، وعلى رَبِّهِمْ يَتَوكَلُوْنَ».



#### المُتَخَاصِمَان

ذَاتَ يوم، جَاءَ رَجُلانِ إلى رَسُولِ اللّهِ فَي لِيحْكُم بَينَهُما، فَقَضَى لأَحَدهما، فَقَالَ الآخَرُ وهُوَ مُنْصِرِفٌ: حَسْبِي اللّهُ وَبِعْمَ الوكيلُ. فَقَالَ النّبِيُ فَيَّ الرَّجُلُ » فَلَمّا رَجَعِ الرَّجُلُ سَالَهُ النّبِي فَقَالَ النّبِي فَقَالَ الرَّجُلُ: قُلْتُ: حَسْبِي اللّهُ وَبِعْمَ الوكيلُ. النّبِي فَقَالَ لَهُ النّبِي فَقَالَ الرَّجُلُ: قُلْتُ: حَسْبِي اللّهُ وَبِعْمَ الوكيلُ. فَقَالَ لَهُ النّبِي فَقَالَ لَهُ اللّهُ لا يَلُومُ على العَجْزِ، ولَكِن عليكَ بالكَيْسِ، فَإِذَا عَلَيكَ أَمْرٌ فَقُلُ: حَسْبِي اللّه وَبِعْمَ الوكيلُ » أَيْ: إِذَا بالكَيْسِ، فَإِذَا عَلَيكَ أَمْرٌ فَقُلُ: حَسْبِي اللّه وَبِعْمَ الوكيلُ » أَيْ: إِذَا كُنْتَ صَاحِبَ حَقَّ، فَلا تَكُنْ عَاجِزًا عَنْ إِثْبَاتِ حَقَّكَ؛ لأَنْ هَذَا كُنْتَ صَاحِبَ حَقًى اللّهُ ، ولَكِنْ عليكَ أَنْ تَفْعَلَ كُلُ مَا تَسْتَطِيعُهُ مِنْ العَجْزُ لا يَرْضَى عَنْهُ اللّهُ ، ولَكِنْ عليكَ أَنْ تَفْعَلَ كُلُ مَا تَسْتَطِيعُهُ مِنْ العَجْزُ لا يَرْضَى عَنْهُ اللّهُ ، ولَكِنْ عليكَ أَنْ تَفْعَلَ كُلُ مَا تَسْتَطِيعُهُ مِنْ السّبابِ لتَحْصُلُ على حَقَكَ ، أَمَّا إِذَا عَلَيكَ أَنْ تَفْعَلَ كُلُ مَا تَسْتَطِيعُهُ مِنْ أَسْبَابِ لتَحْصُلُ على حَقَكَ ، أَمَّا إِذَا عَلَيكَ أَمْرٌ بَعِدَ ذَلِكَ ، فَقُلْ: حَسْبِي اللّهُ وَنِعْمَ الوكِيلُ .

#### أهْلُ الْيَمَنِ

كَانَ أَهْلُ اليَمَنِ إِذَا خَرَجُوا للحَجِّ لا يَتَزَوَّدُونَ بِالطَّعَامِ والشَّرَابِ، ومَا يحْتَاجُونَ إليه فِي سَفَرِهِمْ للحَجِّ، ويقُولُونَ: نَحْنُ المُتُوكِّلُونَ. فَالْزَلَ فَكَانُوا إِذَا وَصَلُوا مَكَّةَ سَالُوا النَّاسَ الطَّعَامَ والشَّرَابَ، فَالْزَلَ اللَّهُ \_ تعالى \_ فَولَهُ : ﴿وَتَكَزَوَدُوا فَإِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَا ﴾ [البقرة: ١٩٧]. اللَّهُ \_ تعالى \_ فَولَهُ : ﴿وَتَكَزَوَدُوا فَإِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَا ﴾ [البقرة: ١٩٧]. فَقَدْ أَمْرَهُمُ اللَّهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ أَنْ يَاخُذُوا مَعَهُمْ مَا يحتَاجُونَ إليه مِنْ طَعَامٍ وشَرَابِ ، وأخْبَرَهُمْ أَنَّ هَذَا لا يتَعَارَضُ مَعَ حَقِيقَةِ التَّوكُلُ ، فَالنَّوكُلُ الخَيْرَ الرَّابِ عَلَى اللَّهِ الحَقِيقِي أَنْ يَأْخُذَ الإِنْسَانُ بِالأَسْبَابِ ، ثُمَّ يَتُوكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ على اللَّهِ .

## الْمُتَوَكِّلُ على زَادِ النَّاس

جَلَسَ الإمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَاتَ يـوم لإلْقَاءِ دَرْسِهِ بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ.

وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الدَّرْسِ، جَاءَهُ رَجُلٌ وقَالَ: يا إِمَامُ، إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ على التَّوكُّلِ (أي: بِغَيرِ طَعَامِ وشَرَابِ»، فَمَا رَأَيُكَ فِي ذَلِك؟

فَقَالَ لَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ: فَاخْرُجْ فِي غَيرِ القَافِلَةِ الذَّاهِبَةِ إلى الحَجِّ. قَالَ الرَّجُلُ: لا أستَطيعُ الخُرُوجَ وَحْدى.

فَقَالَ الإِمَامُ أَخْمَدُ: إِذَا على زَادِ النَّـاسِ تَوكَّلْتَ، ولَـمْ تَتُوكَّـلُ على اللَّه.

#### الثِّقَةُ بِاللَّهِ

جَاءَ أَحَدُ النَّاسِ إلى الفُضيلِ بْنِ عِيَاضٍ، وقَالَ لَهُ: لَو أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ فِي بَيتِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ يَتِنُ فِي اللَّهِ، فَيَاتِيهُ رِزَقُهُ، فَمَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَي بَيتِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ وَثِقَ بِهِ، لَمْ يَمْنَعُهُ شَيئاً أَرَادَهُ، فَالَانَبِياءُ وَلا غَيرُهُم ، وقَالَ: كَانَ الأنبِياءُ لَكِنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الأنبِياءُ، ولا غَيرُهُم ، وقَالَ: كَانَ الأنبِياءُ يُؤجِّرُونَ أَنْفُسَهُمْ (أَي لأَدَاءِ الأَعْمَالِ مِنْ أَجُلِ الكَسْبِ المَشْرُوعِ)، يُؤجِّرُ فَضَهُ وأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، ولَمْ يَقُولُوا نَقْعُدُ حتى يَرْزُقَنَا اللَّهُ \_ عز وَجَلَ \_ ، وقَالَ اللَّهُ \_ عز وَجَلَ \_ : ﴿ فَأَنتَشِرُوا فِي اللَّهُ مِنْ أَجُلُ اللَّهُ مِنْ طَلَبِ المَعِيشَة . وَالْمُ يَقُولُوا نَقَعُدُ حتى يَرْزُقَنَا اللَّهُ \_ عز وَجَلَ \_ ، وقَالَ اللَّهُ \_ عَز وَجَلَ \_ : ﴿ فَأَنتَشِرُوا فِي اللَّهُ مِنْ أَلِي المَعْيشَة .

## أدَوَاتُ السُِّفَرِ

كَانَ العَابِدُ الزَاهِدُ إِبْرَاهِيمُ الخَوَّاصُ \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ يَأْخُذُ مَعَهُ إِبْرَةً وَخُيُوطًا ومِقَصًا وإِنَّاءً بِه مَاءً.

فَسَأَلَهُ أَحَدُ الصَّحَابَةِ: لِمَ تَحْمِلُ هَذِهِ الأَشْياءَ يا أَبَا إسْحَاقَ وأَنْتَ منَ الزُّهَّاد؟

فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هَذِهِ الأَشْيَاءُ لا تُنقِصُ التَّوكُ لَ الْأَوْبُ لَا يَكُونُ مَعَهُ إِلا ثَوْبُ للّهِ تَعَالَى علينَا فَرَائِضُ ، والفقيرُ لا يكُونُ مَعَهُ إِلا ثَوْبُ اللّهِ تَعَالَى علينَا فَرَائِضُ ، والفقيرُ لا يكُونُ مَعهُ إِبْرَةٌ واحِدٌ ، فَرُبَّمَا يَتَمَزَّقُ ثُوبُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُن مَعهُ إِبْرَةٌ وحَدُوطٌ ، تَظْهَرُ عَوْرَتُهُ ؟ فَتَفْسَدُ صَلاتُهُ ، وإِذَا لَمْ يكُن مَعَهُ إِنَاءٌ بِهِ مَاءٌ لَمْ يستُطِعْ أَنْ يتَطَهَّرَ لصَلاته ، وإِذَا لَمْ يكُن مَعَهُ إِنَاءٌ بِهِ مَاءٌ لَمْ يستُطِعْ أَنْ يَقَطَهُ رَلصَلاته ، وإِذَا لَمْ يكُن مَعَهُ مَقْرَاضٌ (مِقَصُ لللهِ يستُطِعْ أَنْ يَقُصَ شَارِبَهُ كَمَا أَمْرَنَا الرَّسُولُ عَلَى .



#### النَّجَاةُ

قَامَ إِبْرَاهِيمُ الخَلِيلُ \_عليهِ السَّلامُ \_ بِتَحْطِيمِ أَصْنَامَ قَوْمِهِ، فَلَمَّا عَلَمَ قَوْمُهُ بِذَلكَ أَحْضَرُوهُ وأَمَرُوا بإِحْرَاقِهِ.

فَأَخَذَ أَهْلُ المَدِينَةِ يجْمَعُونَ الحَطَبَ لإشْعَالِ النَّارِ الَّتِي سَتَأْكُلْ جَسَدَ إِبْرَاهِيمَ عليه السَّلامُ.

ولَمَّا فَرَغَ النَّاسُ مِنْ جَمْعِ الحَطَبِ، وأَشْعِلَتُ النَّيْرَانُ، وجَاوُّوا بِإِبْرَاهِيمَ ـ عليهِ السَّلامُ ـ قَـالَ: «حَسْبِيَ اللَّـهُ ونِعْمَ الوكيْلُ».

فَجَاءَ جِبْرِيلُ \_عليهِ السَّلامُ \_ وقَالَ لَهُ: أَلَكَ حَاجَةٌ ؟ فَقَالَ إِنْرَاهِيمُ \_عليهِ السَّلامُ \_: «أَمَّا إِلِيكَ فَلاَ، وأَمَّا إِلَى اللَّهِ فَنَعَمْ».

فَأَمَرَ اللَّهُ النَّارَ أَنْ تَكُونَ بَرْداً وسَلاَماً على إِبْرَاهِيمَ \_ عليهِ السَّلاَمُ \_: ﴿ قُلْنا يَننارُ كُونِ بَرْداً وَسَلَامًا عَلَىٓ إِبْرَهِي مَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩]. ونَجَّاهُ اللَّهُ مِن النَّارِ بِفَضْلِ تَوكُّلِهِ على اللَّهِ سُبْحَانَهُ.





# التَّوَكُّلُ الصَّحِيحُ

ذَاتَ يَوم، جَاءَ رَجُلٌ إلى الإمَامِ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ أَو فِي الْمَسْجِد، وقَالَ: لا أَعْمَلُ شَيئًا حتى يأتيني رزْقي.

فَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: هَذَا رَجُلٌ جَهِلَ العِلْمَ، فَقَدْ قَالَ النّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلَ رُمْحِي»، النّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلَ رُمْحِي»، وَقَال: ﴿لُو تَوكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطّيرَ ؛ تَعْدُو ْ خَمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً»، فَذَكَرَ أَنّهَا تَعْدُو وُ الطّيرَ ؛ تَعْدُو فَي طَلَب الرّزْقِ، وكان الصّحابة يتجرون وتَحرون ويعْمَلُون في نَخيلهم .

وهَكَذَا نَتَعَلَّمُ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَجِبُ أَنْ يَأْخُـذَ بِالأَسْبَابِ أَوَّلاً، ثُمَّ يَتُوكَّلُ على اللَّهِ سُبُحَانَهُ.

\* \* \* \* \*



### كَذَبَ الْمُنَجِّمُونَ

عِنْدُمَا أَرَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علي أَبْنُ أَبِي طَالِب \_ رَضِي اللّهُ عَنْهُ \_ الخُرُوجَ لِقِتَالِ الخَوَارِجِ، نَصَحَهُ أَحَدُ الْمُنَجَّمِينَ \_ وكَانَ اسْمُهُ (مُسَافِرُ بْنُ عَوْف) \_ أَلاَّ يَسِيْرَ بِالجَيْشِ فِي هَذَا الوَقْتِ، وَحَدَّدَ لَهُ وَقْتاً آخَرَ لِيتَحَرَّكَ فِيهِ.

فَقَالَ لَهُ عليُّ: وَلَمَ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ إِنْ سَارَ فِي هَـذَا الْوَقْتِ؛ أَصَابَهُ وأَصْحَابَهُ ضَرَرٌ شَدِيدٌ، أَمَّا إِنْ سَارَ فِي الْمَوْعِدِ الـذِي حَدَّدَهُ لَهُ فَسَوفَ يِنْتَصِرُ،

فَقَالَ على اللّهُمُ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكُ ولا خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ ولا إِلَهُ مُنجُم ولا لَنَا مِن بَعْده ولا أَلله مَا اللّهُمُ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكُ ولا خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ ولا إِلله غَيْرُكَ ووَجَه تَحْديرا شَديداً إلى مُسافِر بِاللّا يعْمَلَ بالتّنْجِيْم فَيْرُكَ ووَجَه تَحْديرا شَديداً إلى مُسافِر بِاللّا يعْمَلَ بالتّنْجيْم وقاتَل الخَوارِج فِي مَوْقِعة والنَّهْرُوان» ، فَهَزَمَهُم ، وقالَ : لَوْ سِرْنَا فِي الوَقْتِ الذي أَمَرَنَا بِهُ مُسافِرٌ فَانْتَصَرَّنَا ، لَقَالَ أَحَدُكُم : سَارَ فِي السَّاعَة الَّتِي أَمَر بِهَا الْمُنْجَمُ أَيُّهَا النَّاسُ وَ تَوكَّلُوا على اللّه وثقُوا به ، فَإِنَّهُ يكفي مَا سواه .

## كَلِمَةُ الْمُؤْمِنِينَ

بَعْدَ انْتِهَاء غَزْوَة أُحُد، رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ إِلَى الْمَدِينَة، فَلَمَّا سَمِعَ الصَّحَابَةُ \_ رِضُوانُ اللَّهِ عليهِمْ \_ نِداء رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا سَمِعَ الصَّحَابَةُ \_ رِضُوانُ اللَّهِ عليهِمْ وإصَابَاتِهِمْ، وسَارُوا عَلَى خَرَجُوا جَمِيعاً رَغْمَ كَثْرَة جِرَاحِهِمْ وإصَابَاتِهِمْ، وسَارُوا حَتَى أَقَامُوا بِحَمْراء الأسلَد وكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ تَحَرَّكُوا أَيضًا عِيهِ فَقَامُ المَسْلِمِينَ، وأَقَامُوا بِمَكَان يُسَمَّى بِقِيادَة أَبِي سُفْيانَ؛ لَقْتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وأَقَامُوا بِمَكَان يُسَمَّى الرَّوْحَاء، فَمَرَّ بِهِمْ قَوْمٌ ذَاهِبُونَ إلى المَدينَة، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو سُفْيانَ؛ بَلْغُواْ مُحَمَّدًا أَنْنَا جَمَعْنَا لَهُ جَيشًا كَبِيرًا لِنَقِضِي عليهِ سُفْيانَ؛ بَلْغُواْ مُحَمَّدًا أَنْنَا جَمَعْنَا لَهُ جَيشًا كَبِيرًا لِنَقِضِي عليهِ وأَصْحَابِهِ.

فَلَمَّا وَصَلَ ذَلِكَ الكَلاَمُ إلى الرَّسُولِ ﷺ والصَّحَابةِ؛ لَـمُ يَهْتَمُّوا بِذَلكَ، ولَمْ يَخَافُوا عَـدُوَّهُمْ، بَـلْ تَوكَّلُـوا على اللَّهُ واسْتَعَانُوا بِهِ، وقَالُوا: «حَسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الوكِيلُ». فَكَفَاهُمُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُمْ، ورَدَّ عَنْهُمْ كَيْدَ عَدُوهُمِمْ

告告告告告

## يَوْمُ الْفَزَعِ

جَلَسَ النّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يومٍ بَينَ أصْحَابِهِ يذَكَرُهُمْ بِاللّهِ، ويعَلَّمُهُمْ مَا ينْفَعُهُمْ في دينهم ودُنْياهم.

فَلاحَظَ الصَّحَابَةُ على رَسُول اللَّهِ ﷺ حُزْناً وهَمَّاً جَعَلاَهُ يُعْرِضُ عَنْ مَتَاعِ الدُّنْيا، فَسَأْلُوهُ عَنْ سَبَبِ حُزْنِهِ.

فَقَالَ ﷺ: «كَيفَ أَنْعَمُ وصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ القَـرْنَ واسْتُمَعَ الإِذْنَ، مَتَى يؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَينْفُخُ».

فَحَزِنَ الصَّحَابَةُ، وأَشْفَقُوا مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ البومِ. فَقَـالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّـهُ ونِعْـمَ الوكِيـلُ، علـى رُبُّنَا تَوكَّلْنَا».

فَالْمُسْلِمُ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْبَابِ النَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يَوْمُ القِيامَةِ، ثُمَّ يَتْرُكُ أَمْرَهُ فِي هَذَا اليَّوْمِ للَّه، وهُو \_ اللَّهِ يَوْمُ القَيامَة، ثُمَّ يَتْرُكُ أَمْرَهُ فِي هَذَا اليَّوْمِ للَّه، وهُو \_ سُبُحَانَهُ \_ سَوفَ يُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ الطَّائِعِيْنَ مِنَ العَذَابِ.



# غَارُ ثَوْرٍ

خَرَجَ الرَّسُولُ ﷺ وصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ ـ مُهَاجِرَيْنِ مَنْ مَكَّةَ إلى المَدينَةِ، وفي الطَّرِيـقِ دَخَـلا غَـارَ ثَوْرٍ ؟ لِيخْتَفِيا عَنْ أَعْيُنِ مُشْرِكِيْ مَكَّةً.

وكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ خَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ يَبْحَثُونَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ وصَاحِبِه، فَلَمَّا وصَلُوا إلى غَارِ ثَوْرٍ، نَظَرَ أَبُو الرَّسُولِ ﷺ وصَاحِبِه، فَلَمَّا وصَلُوا إلى غَارِ ثَوْرٍ، نَظَرَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَرَأَى المُشْرِكِينَ يقفُونَ بَكْرٍ الصَّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَرَأَى المُشْرِكِينَ يقفُونَ على على الرَّسُولِ ﷺ وقَالَ لَهُ على على الرَّسُولِ ﷺ وقَالَ لَهُ على الرَّسُولِ ﷺ وقَالَ لَهُ على الرَّسُولِ ﷺ وقَالَ لَهُ على الرَّسُولِ اللَّهِ ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيهِ الْأَبْصَرَنَا.

فَطَمْأَنَهُ الرَّسُولُ ﷺ وَقَالَ لَـهُ: «ما ظُنُّـكَ بِـاثْنَيْنِ اَللَّـهُ ثَالثُهُمَا؟».

وبِالْفِعْلِ حَمَى اللَّهُ الرَّسُولَ ﷺ وَصَاحِبَهُ، وابْتَعَدَ كُفَّارُ مَكَّةَ عَـنِ الغَـارِ بَعْـدَ أَن اسْتَبْعَدُوا أَنْ يَكُـونَ الرَّسُـولُ ﷺ وصَاحِبُهُ قَدْ دَخَلا هَذَا الْمَكَانَ.



#### أَمْرُ اللَّهِ

أَخَذَ إِبْرَاهِيمُ - عليهِ السَّلامُ - هَاجَرَ وابْنَهَا الرَّضِيعَ إِسْمَاعِيلَ - عليهِ السَّلامُ - ، وسَارَ بِهِمَا فِي الصَّحَرَاءِ حتى وَصَلُوا بَيتَ اللَّهِ الحَرَامَ ، فَوَضَعَهُمَا فِي هَذَا المَكَانِ ، ولَيسَ مَعَهُمَا إلا قليلٌ من التَّمْر ، وإنَّاءٌ به مَاءٌ ، ثُمَّ تَركَهُمَا وَهَمَّ بالانْصراف .

فَأْسُرَعَتْ هَاجَرُ ورَاءَهُ، وهي تَقُولُ: يا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَدْهَبُ وتَتْرُكُنا؟! وظَلَّتْ تَسْأَلَهُ كَيفَ يَتْرُكُهَا فِي هَـذَا الوادِي الذي لَيس بِه إِنْسٌ ولَيسَ فِيه مَاءٌ ولا طَعَامٌ، وإبْرَاهِيمُ لا يلتَقَتُ إليها. فَقَالَتْ لَهُ: آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ - عليه السَّلامُ : «نَعَمْ».

فَلَمَّا عَلَمَتُ هَاجَرُ أَنَّ مَا فَعَلَهُ إِبْرَاهِيمُ عليهِ السَّلامُ - أَصْرٌ فَلَهُ عِنْهَا ، فَقَالَتُ : إِذَا لاَ يُضَيِّعُنَا ، مِنَ اللَّهِ ، أَدْرَكَتْ أَنَّ اللَّهَ لَنْ يَتَخَلَّى عَنْهَا ، فَقَالَتْ : إِذَا لاَ يُضَيِّعُنَا ، وَهَكَذَا تَوَكَلَ إِبْرَاهِيمُ - عليهِ السَّلامُ - وزَوجَتُهُ على رَبُّهِمَا ، وفَوَّضَا الأَمْرَ إليه .



# التَّوَكُّلُ الْحَقِيقِيُّ

لَقِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ \_ نَاسًا مِنْ أَهْلِ اليَّهُ عَنْهُ \_ نَاسًا مِنْ أَهْلِ اليمَنِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟

قَالُوا: نَحْنُ المُتَوكِّلُونَ.

قَالَ: بَلُ أَنْتُمُ الْمُتَوَاكِلُونَ، إِنَّمَا الْمُتَوَكِّلُ الـذِي يُلْقِي حَبَّةٌ فِي الأَرْضِ، ويتَوكَّلُ على اللَّهِ تَعَالى.

فالتَّوكُلُ الحَقِيقِيُّ أَنْ يَأْخُذَ العَبْدُ بِأَسْبَابِ النَّجَاحِ فِي كُلُّ عَمَلٍ، ويتْرُكُ النَّتَاتِجَ على اللَّهِ، كَالزَّارِعَ الذِي يَضَعُ كُلُّ عَمَلٍ، ويتُركُ النَّتَاتِجَ على اللَّهِ، كَالزَّارِعَ الذِي يَضَعُ حَبَّهُ فِي الْأَرْضِ، ويتَعَهَّدُهُ بِالرَّعَاية والسِّقَاية، ثُمَّ يَتْرُكُ أَمْرَهُ للَّهِ، فَهُوَ \_ سُبْحَانَهُ \_ الذِي يُنْبِتُ الزَّرْعَ، ويخْرِجُ الْحَبَّ. للَّهِ، فَهُوَ \_ سُبْحَانَهُ \_ الذِي يُنْبِتُ الزَّرْعَ، ويخْرِجُ الْحَبَّ.

\* \* \* \* \*

## الإبْرَةُ وَالْمَاعِزَةُ

ذَاتَ مَرَّةٍ ، خَرَجَت امْرَأَةٌ مَعَ جَيشِ الْمُسْلِمِينَ فِي إِحْدَى السَّرَايا ، وتَركَتْ فِي بَيتِهَا بَعَضَ الأغْنَامَ ، وصيْصِيةً (الإبْرَةَ الَّتِي يُسْمَجُ بِهَا)، ولَمْ يكُنْ مَعَهَا فِي الْبَيت أَحَدٌ.

فَلَمَّا رَجَعَتِ المَرْأَةُ مِنَ الغَزْوِ ، وَجَدَتْ أَنَّ مَاعِزَةً مِنَ الأَغْنَامِ قَدْ ضَاعَتْ ، ولَمْ تَجِدْ إبرتَهَا الَّتِي تَنْسِجُ بِهَا ، فَقَالَتْ : يا رَبِّ إِنَّكَ قَدْ ضَمَنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِكَ أَنْ نَحْفَظَ عليه (أي: تَحْفَظَ لَهُ حَاجَتَهُ حتى يرْجِعً) ، وإنِّي نَحْفَظَ عليه (أي: تَحْفَظَ لَهُ حَاجَتَهُ حتى يرْجِعً) ، وإنِّي فَقَدْتُ عَنْزاً (مَاعِزَةً) مِنْ غَنَمِي وصيصيتِيْ ، ثُمَّ سَألَتِ الْمَرْأَةُ رَبَّهَا أَنْ يُعِيْدَ إِلَيها عَنْزَتَهَا وإبرتَهَا ، وأكثرت مِنْ دُعَاءِ اللّه و تَعَالى \_ في هذا الأمر ،

فَلَمَّا أَصْبَحَتِ المَرَأَةُ وَجَدَتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى \_ قَـدْ أَعَـادَ إليهَا عَنْزَتَهَا ومِثْلُهَا، وإبْرَتَهَا ومِثْلَهَا، وذَلِكَ جَـزَاءُ ثِقَتِهـا بِاللَّهِ، وتَوكُّلِهَا عَلَيهِ.

\*\*\*

# قِصَصٌ فِي التَّوَكُٰلِ

التَّوكُّلُ على اللَّه \_ تَعَالى \_ مِنَ الأَخْلاقِ العَظيمةِ الَّتِي يَتَحَلَّى بِهَا الْمُسْلِمُ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُوْمِنُونَ ﴾ . ومَعْنَى التَّوكُّلُ: اللَّجُوءُ والاستسلامُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، لأَنَّهُ بِيدهِ كُلُّ شَيء. ولَيسَ مَعْنَى هَذَا تَرْكَ الأَخْذَ بِالأَسْبَابِ، بَلْ يَنْبَغِي على الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَ بِالأَسْبَابِ، وهَذَا هُو حَقَّ التَّوكُل.

والتَّوكُّلُ على اللَّهِ يحَقِّقُ للمُسْلِمِ مَحَبَّةَ اللَّهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ﴾.

فَلْنَجْعَلِ التَّوكُّلَ خُلْقًا لازِمًا لَنَا، فَنُـوْدِّيَ مَـا علَيْنَـا، وَنَتْرُكَ النَّتِيجَةَ على اللَّهِ تعالى.

وَهَذِهِ القِصَصُ الَّتِي قَرَأْنَاهَا تُحَدِّثُنَا عَنِ التَّوكُّلِ، فَعلينَا أَنْ نَتَعَلَّمَ مِنْهَا، ونَأْخُذَ مَا فِيهَا مِنْ عِبْرَةٍ وعِظَةٍ.

\* \* \* \* \*

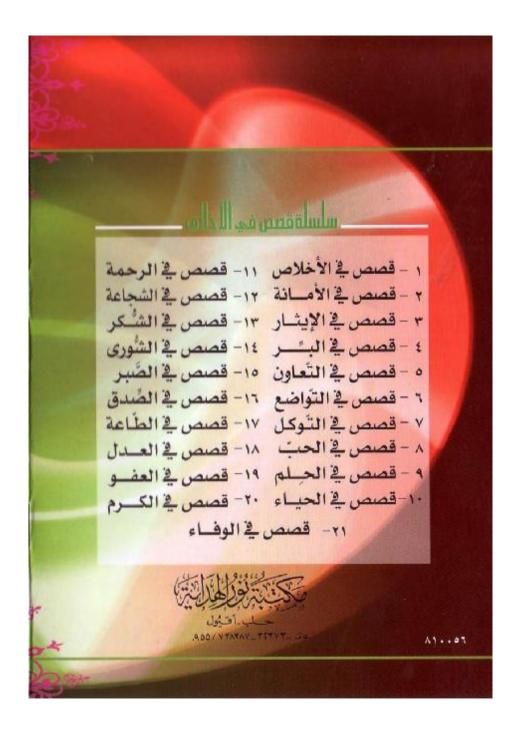

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com